

بقلم : عبد الحميد عبد القصود بريشة : عبد الشافي سيد

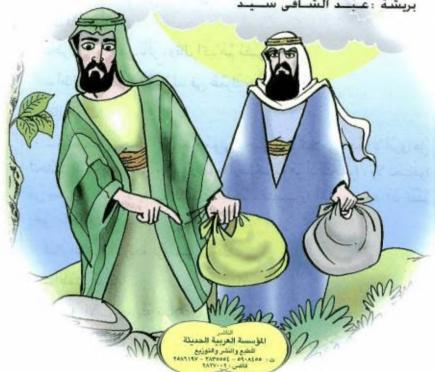

كَانَ نِزَارُ بُنُ مَعَدٌ سَيَّدًا مِنْ سَادات الْعرَبِ فِي الجاهلية . . وكَانَ ثَرِيًا يَمْلَكُ الْكَثْيرَ من الأَمْوَال الصَّامِية : كَالدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالدُّورِ والضَّياعِ ، والأَمْوال النَّاطقة : كالإبل والْغَنَم والْجياد وغَيْرها . .

وكانَ لنزار أَرْبَعَةُ أَبناء هُمْ: مُضَرُ وَرَبيعَةُ وإِياد وأَنْمَار . . وقَدْ كُوَّنَ كُلُّ وَاحد منْ هَوُلاء الأَبْناء \_ فيمَا بَعْدُ \_ قَبيلَةً عَرَبِيَّةً سُمِّيَتْ باسْمه ، فصارَتْ هُناكَ قَبيلَةً مُضَرَ ، وقَبيلَةُ رَبيعَةَ ، وقَبيلَةُ إِيَاد ، وقَبِيلَةُ أَنْمَار ، ذواتِ الشُّهْرَةَ الْكَبيرة في الجزيرةِ العَرَبِيَّة . .

وذاتَ يوْم مَرِضَ نِزَارٌ مَرَضًا شَديدًا ، وشَعَرَ بِدُنُو ً أَجَلِهِ ، فَجمَعَ أَبْنَاءَهُ الأَرْبَعَةَ ، وقَالٌ لهُمْ :

للهَدْ جَمَعْتُكُمُ اليَوْمَ يا أَبْنَائِي لأُوصِيكُمْ وَصِيَّتِي الأَخِيرَةَ ، فَقَد انْقَضى عُمْرى وقَرُبَ أَجَلى . .

فَأَطْرَقَ الأَبْنَاءُ فِي تَأْثُر ، وقَال أَكْبَرُهُمْ مُضَر:

ــ أَطَالَ اللَّهُ بِقَاءَكَ ، ومَدَّ لنا فِي عُمْرِكَ يَا أَبَت . .

فقالَ الأب :

\_ اسْمَعُونى جَيِّدًا ولا تُقَاطِعُونى ، حَتَّى أُتِمَّ كَلاَمى ، فَأَنا لا أَدْرى هلْ أَتَحَدُّثُ إِلاَّهُ اللهُ أَدْرى هلْ أَتَحَدُّثُ إِلاَّكُمْ بِعْدَ الآنَ أَمْ لا . . وأَوَّلُ مَا أُوصِيكُمْ بِهِ هُوَ أَنْ تَتَحَابُوا ، ولا تَخْتَلفُوا مِنْ بَعْدى ، حَتَّى لا يَدُّبُ الشَّفَاقُ بَيْنَكُمْ ، فتَصِيرُوا أَعْداءً ، بِعْدَ أَنْ كُنْتُمْ إِخْوَةً مُتَحَابِّينَ . .

فقالَ الإِخْوَةُ الأَرْبَعَةُ فِي نَفَس وَاحد :

\_ اطْمئن يا أَبَانَا . .

فواصَلَ الأَبُّ حدِيثَهُ قَائِلاً:

\_ إذا مِتُّ فهَذهِ الْقُبَّةُ (الْخَيْمَةُ) الْحَمْراءُ ، وكُلُّ مَا يُشْبِهُهَا مِنْ أَمْوالٍ ، تَصِيرُ لأَخَيكُمْ مُضَرَّ . .



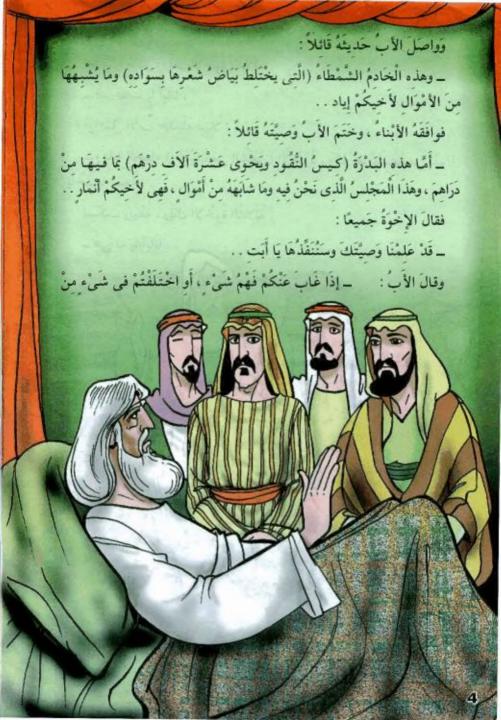











\_ لقَدْ رأَيْتُ الْعُشْبَ مَرْعِيًا مِنْ أَحَدِ جَانِبَي الطِّرِيقِ ومَتْرُوكًا مِنَ الْجَانِبِ الطَّرِيقِ ومَتْرُوكًا مِنَ الْجَانِبِ الاَّخَرِ، فَعَرِفْتُ أَنَّ البَعِيرَ أَعْوَرُ الأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ أَعْوَرَ لأَكَلَ مِسْنَ الْجَانِبَيْنِ..

فَقَالَ الأَعْرابِيُّ: \_ وكينفَ عَلِمْتَ أَنَّهُ أَعْوَرُ بِالْعَيْنِ الْيُسْرَى ؟! فَقَالَ مُضَرُّ:

- لأنَّ العُشْبَ كانَ مَرْعِيًا منَ الْجَانِبِ الأَيْمَنِ بالنَّسْبَةِ لاتَّجَاهِ سَيْرِ الْبَعِيرِ . وقالَ رَبِيعَةُ :

\_ وأَنَا عَلَمْتُ أَنَّ الْبَعِيرَ مُتْعَبُّ مِنْ أَثَرِ سِيقَانِهِ عَلَى الأَرْضِ ، فالْحَيوَانُ يُجَرُّجرُ سِيقَانَهُ ويتْرُكُ آثَارًا طوِيلَةً مطَّمُوسَةً وَلَيْسَتْ واضِحَةَ المعَالِم . .

وقالَ إِيَادٌ :

\_ وأنا عَلَمْتُ أَنَّهُ أَبْتَرُ مَقْطُوعُ الذَّيْلِ مِنْ أَثَرِ رَوَّتِهِ الَّذِي كَانَ مُتَجَمِّعًا في مَكانٍ وَاحدٍ ، فلَوْ كِانَ سَلِيمَ الذَّيْلِ لَحرَّكَهُ وَتَفَرَّقُ الرَّوْثُ . .

وقالَ أَنْمَارُ:

\_ أَمَّا أَنَا فَقَدُ عَلَمْتُ أَنَّ الْجَمَلِ كَانَ يَحْمِلُ عَسَلاً مِنْ أَسْرابِ الذَّبَابِ النَّبَابِ النَّبَابِ النَّبَابِ النَّبَابِ النَّبَابِ النَّبَابِ النَّبَابِ النَّبَابِ النَّبابِ النَّابِ النَّبابِ النَّابِ النَّابِ النَّالِي النَّالِ اللَّهُ اللَّذَالْبِ النَّالِ اللَّهُ اللَّلْمِ النَّالْمِ النَّلْمُ النَّلْمُ النَّالْمَالِي النَّالْمِ النَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمِ اللَّلْمِ اللَّلْمِ اللَّلْمِ اللَّلْمَ اللَّلْمَ اللَّلْمَ اللَّلْمَ اللْمَالِي الللْمَالِي الللْمَالِي اللَّلْمِ اللَّمِ اللَّلْمِ الللْمَالِي الللْمَالِي الللْمَالِي الللْمَالِي اللللْمَالِي الللْمَالِي الللْمَالِي الللْمَالِي اللللْمَالِي الللْمَالَيْمِ اللْمَالِي الللْمَالِي اللْمَالِي اللْمَالِي اللللْمَالِي الللْمَالِي اللْمَالِي اللْمَالِي اللْمَالِي اللْمَالِي اللْمَالِي اللْمَالِي اللْمَالِي اللْمَالِي اللَّلْمَالِي اللْمَالِي اللْمِلْمِي اللَّلْمَالِي الللْمَالِي الللْمَالِي اللْمَالِي اللْمَالِي اللْمَالِي اللْمَالِي الللْمَالِي اللْمَالِي الْمَالْمِي الْمَالِي اللْمَالِي اللْمَالِي اللْمَالْمِي اللْمَالِي الْ

فأُعْجِبَ الأَفْعَى لِفرَاسَةِ الإِخْوَةِ الأربَعَةِ ، وَحُسْنِ ذَكَائِهِمْ وَفِطْنَتهِمْ ، وقالَ للأَعَرابي :

\_ كما سَمِعْتَ يا أَخَا الْعَرَبِ ، لَقَدُ اعْتَمَدُوا عَلَى فِرَاسَتِهِمْ في وَصْفِ بَعِيرِكَ دُون أَنْ يَرَوْهُ . . اذْهَبْ وابْحَثْ عَنْهُ يَا رَجُلُ وَلا تَتَّهِمِ الْأَبْرِيَاء . .

فاعْتَذْرَ الأعرابيُّ ، وانْصَرَفَ مُغَادِرًا الْمَجْلِسَ . .

وَبَداً الإِخْوَةُ الأرْبَعَةُ يَشْرَحُونَ لِلأَفْعِي الْجُرْهُمِيِّ وَصِيَّةَ أَبِيهِمْ ، وكينفَ

## اخْتَلَفُوا في تَقْسيم الأَمْوال فيما بينهم . . فنظر إلى مُضر وقال :

لِللهِ الْوصِي لِكَ أَبُوكِ بِالْقُبَةِ الْحَمْرَاءِ ، وكُلَّ ما يُشْبِهُهَا منْ أَمْوَال . . إِذَنْ فَقَدْ أَوْصِي لِكَ بِالْحَيَامِ والدَّنَانِيرِ والنَّوق ، وكُلُّهَا حَمْراء . .

وقال ربيعة :

\_ وأنَّا أَوْصَى لَى بِالْحَبَاءِ الأَسْوَدِ ، وكُلُّ مَا شَابِهَهُ مَنْ أَمُوالَ . .

فَقَالَ الْأَفْعِي: \_ إِذَنْ فَقَدْ أَوْصَى لَكَ بِالْخَيْلِ السُّوْدَاءِ والسَّلاح. .

فقال الأفعى:

ـ الْخَادِمُ الشَّمْطَاءُ هي الَّتِي يِخْتَلِطُ بِيَاضُ شُعْرِهَا بِسُوادِهِ ، إذِن فَقَدْ أَوْصَى لك بالْبقر والْغَنَم والْخَيِّلِ الَّتِي يَخْتَلِطُ فِيهَا الْبَيَاضُ بالسُّوَادِ . .



وقال لأَنْمار: \_ أَمَّا أَنْت فَقَدْ أَوْصَى لَكَ بِالدُّرَاهِمِ وَالْمَجْلِسِ وَالأَرْضِ . . قُضَى الأَمْرُ . .

فَأُعْجِبِ الإِخْوَةُ بِحِكْمَتِهِ وَحُسَّنِ تَفْسِيرِهِ لَكُلِّ شَيْءٍ فَى الْوَصِيَّةِ ، وَرَضُوا حُكْمَهُ . وقالَ مُضَر :

\_ ذَكَاءُ خارقٌ وحِكْمةُ لا ينطقُ بها إلا الشُّيوخُ الأجلاءُ ، والمُّلوكُ الْحُكماءُ . . فقالَ الأَفعي :

لقد أُعجبت بذكائكم وفراستكم حين وصَفْتُم البعير وأنتُم لم تروه . .

وهَمُ الإخْوةُ بالنَّهُوض مُستأَّذنين في الأنْصراف ، لكنَّ الأَفْعي أَصَرَّ على أَنْ يَكُونُوا ضُمُّوفَهُ هذه اللَّيْلَة . . وبعْد أَنْ أَكْرِمهُمْ ، وقَدَّمَ لَهُمْ واجبَات الضُّيَافة ، دخل الإخْوةُ الأَرْبِعَةُ غُرُفة لينامُوا فيها ليَّلتهُمْ . .

وعنْدُ مَا اخْتَلُوا بِبَعْضِهِمْ في الْغُرُفة تُساءَلَ أَنْمار قائلاً:

\_ ما رأْيْكُمَّ في ضيافة هذا الرَّجُل وحُسْن اسْتَقْباله لنا ؟!

فقال ربيعةُ :

\_ لَمْ أَذُقَ قَبْلَ النَّوْمِ لَحْمَّا أَطْيبِ وَلا أَلَدُّ طَعْمَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ الَّذِي قُدَّمَ لنا ، لَوْلاَ أَنَّهُ قَدْ رُبِّي بِلَبَنِ كَلْبَةٍ . .

وقالَ إياد :

\_ وأَنَا لَمْ أَذُقَ قَبُلِ الْيَوْمِ عَصِيرِ عَنْبِ أَطْيَبِ وَلاَ أَلَدُ مَـذَاقًا مَنْ ذلكَ الْعَصِيرِ الّذي قُدُمْ لِنَا ، لَوُلا أَنّهُ قَدْ نَبْت في صَديد مَيْت . .

وقَالَ مُضَرُّ:

ما أحُسن هذا الرَّجُلّ ، ما أحسن ضيافته ، لوّلا أنه ليس ابن أبيه ولا أُمّه اللّذين يُنْسبُ إليْهما ، ويحْمل اسْميْهما . .

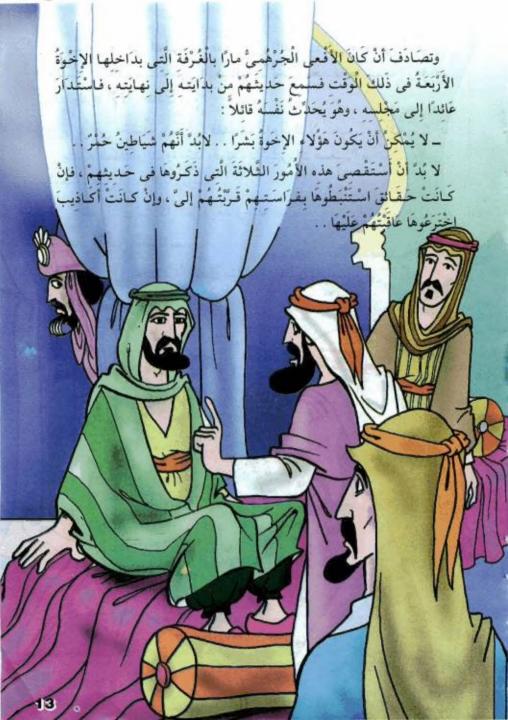





\_ مِنَ الْعِنَبِ الَّذِي غَرَسْنَاهُ ، لِيُطَلِّلَ علَى قَبْرِ السِّيِّدِ وَالِدِكَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ . .

فقالَ الأَفْعى : \_ وصَدَقُوا فِي الثَّالِثَة !

ثمَّ اسْتَدْعَى الإخْوَةَ الأرْبَعَةَ إِلَى مَجْلسه ، وقالَ لَهُمْ :

\_ كيْفَ عَلَمْتُمْ أَنَّ اللَّحْمَ نَبَتَ مِنْ لَبَنِ الكَلْبَةِ ؟!

فقالَ ربيعَةُ :

لَمَّا رأَيْتُ الْقُرَادَ (نَوْعُ منَ الْحَشَرَاتِ) تَرَاكمَ علَى عَظْمِ الشَّاةِ علِمْتُ ذلك . .
فقالَ الأَفْعي :

\_ وكيُّفَ علمتُمْ أَنَّ الْعنبَ قد نبَتَ في الْمَقَابِر ؟!

فقالَ إيادً :

- لَمَّا شَرِبْتُ العَصِيرَ شَعَرْتُ بانْقِباضٍ وَضِيقٍ ، بِرَغْمِ أَنَّ مَنْ يَشْرَبُ الْعَصِيرَ يَشْعُرُ بانْشرَاح . .

فقال الأفعى:

\_ وكيف علمْتُمْ أَنَّنِي لَسْتُ ابْنَ أَبِي وَأُمِّي ؟!

فقالَ مُضرر :

- لأنَّنِي رأَيْتُكَ تَجْلِسُ مَعنا ومعَ غَيْرنا مِنَ النَّاسِ ، وتتَصَرَّفُ معَ الْجَميعِ تَصرُّفَ الْبُسَطاءِ وليْسَ الْمُلُوكِ ، برَغْمِ أَنَّكَ مَلِكٌ ، فعَلِمْتُ أَنَّكَ منْ عَامَّةِ النَّاسِ أَصْلاً . .

فضحك الأفعى الجُرْهُمِيُّ وقال:

\_ إِنَّكُمْ حَقًا شَيَاطِينُ ، ولكِنْ أَذْكِيَاءُ ، ويُسْعِدُنِي أَنْ تَكُونُوا قَرِيبِينَ مِنَّى لأَسْتَشيرَكُمْ في كلِّ أُمُورى . .

رقم الإيداع : ٢٣٤٦

(تسمت)

الترقيم الدولى : • - ٢١٣ - ٢٦٦ - ٢٧٠